## تَعْظِيمُ أَمْرِ الْفُتْيَا ١٦ شَوَّالٍ ١٤٣٤هـ

الْحَمْدُ للهِ الذِي أَظْهَرَ دِينَهُ الْمُبِينِ وَمَنَعَهُ بِسِيَاحٍ مَتِينِ ، فَأَحَاطَهُ مِنْ تَحْرِيفِ الْعَالِينِ وَانْتِحَالِ الْمُبْطَلِينِ وَتَأْوِيلِ الْجُاهِلِينِ . وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، سَخَرَ لِدِينِهِ رِجَالاً قَامُ كِيمِ وَبِهِ قَامُوا ، وَاعْتَزَّ بِدَعْوَقِيمْ وَجِهَادِهِمْ وَبِهِ اعْتَزُّوا ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ مَلَواتُ رَبِّي وَسَلامُهُ عَلَيْه ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِين ، وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اللهِ يَاللهُ مِن اللهُ عَلَيْه ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِين ، وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ تَكَاثَرَتْ أَدِلَّةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَلامِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَالأَئِمَّةِ رَحِمَهُمُ اللهُ ، فِي تَحْرِيمِ الْقَوْلِ عَلَى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَفِي عِظَمٍ جُرْمٍ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَفِي عِظَمٍ جُرْمٍ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الدِّينِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ ، وَذَلِكَ لِمَا لَهُ مِنْ أَثَرٍ سَيِّيٍ وَنَتَائِجَ وَخِيْمَةٍ فِي إِضْلالِ النَّاسِ ، وَالْوَقُوعِ فِي الشَّرِكِ وَالْوَقُوعِ فِي الشَّرْكِ وَالْوَقُوعِ فِي الشَّرْكِ وَالْوَقُوعِ فِي الشَّرْكِ وَانْتِشَارِ الْبِدَعِ الاعْتِقَادِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ ، وَهَدْمِ الذِي خُلِقَتْ مِنْ أَجْلِهِ البَرِيَّة !

وَمَعَ الأَسَفِ فَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعِي خُطُورَةً مَا يَفْعَلُ ، وَلِذَلِكَ فَلَا يَنْتَهِي إِذَا نَهُي وَلَا يَرْتَدِعُ إِذَا نُوصِحَ !

قَالَ اللهُ تَعَالَى (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحُقِّ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ: تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْمُحَرَّمَاتِ أَرْبَعَ مَرَاتِبَ ، وَبَدَأَ بِأَسْهَلِهَا وَهُوَ الْفَواحِشُ ، ثُمَّ تَنَى بِمَا هُوَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ جَعَلَ الْمُحَرَّمَاتِ أَرْبَعَ مَرَاتِبَ ، وَبَدَأَ بِأَسْهَلِهَا وَهُوَ الْفَواحِشُ ، ثُمَّ تَنَى بِمَا هُو أَعْظَمُ تَحْرِيمًا مِنْهُ وَهُو الشَّرْكُ بِهِ سُبْحَانَهُ ، أَشَدَّ كَرِيمًا مِنْهُ وَهُو الشَّرْكُ بِهِ سُبْحَانَهُ ، ثُمَّ تَلَّتَ بِمَا هُو أَعْظَمُ تَحْرِيمًا مِنْهُ وَهُو الشَّرْكُ بِهِ سُبْحَانَهُ ، ثُمَّ تَلَت بِمَا هُو أَعْظَمُ تَحْرِيمًا مِنْهُ مَا وَهُو الشَّرْكُ بِهِ سُبْحَانَهُ ، ثُمَّ تَلَت بِمَا هُو أَعْظَمُ تَحْرِيمًا مِنْهُ وَهُو الشَّرْكُ بِهِ سُبْحَانَهُ ،

وَقَالَ سُبْحَانَهُ (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ سَعْدِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: أَيْ: وَلا تَتَبَعْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، بَلْ تَظَنُّ ذَلِكَ يَذْهَبُ ، لا لَكَ وَلا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، بَلْ تَظَنُّ ذَلِكَ يَذْهَبُ ، لا لَكَ وَلا عَلْيُكَ (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا } ، فَحَقِيقٌ بِالْعَبْدِ الذِي يَعْرِفُ عَلَيْكَ (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا } ، فَحَقِيقٌ بِالْعَبْدِ الذِي يَعْرِفُ أَنَّهُ مَسْئُولُ عَمَّا قَالَهُ وَفَعَلَهُ ، وَعَمَّا اسْتَعْمَلَ بِهِ جَوارِحَهُ التِي خَلَقَهَا اللهُ لِعِبَادَتِهِ أَنْ يُعِدَّ لِلسُّؤَالِ جَوَابَا ، وَذَلِكَ لا يَكُونَ إِلَّا بِاسْتِعْمَالِهَا بِعُبُودِيَّةِ اللهِ وَإِحْلاصِ الدِّينِ لَهُ وَكَفِّهَا عَمَّا يَكْرَهُهُ اللهُ لَعَالَى .

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ : وَإِنَّ مِمَّا يُبِيِّنُ عِظَمَ أَمْرِ الْقَوْلِ عَلَى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِرَبِّهِ وَبِدِينِهِ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لا يَعْلَمُ ، فَكُمْ نَجِدُ فِي الْقُرْآنِ النَّهِ وَسَلَّمَ مِنْ آيَةٍ فِيهَا الْفَتْوَى مِنَ اللهِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَلَمْ يُجِبْ ، فَتَوَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَلَمْ يُجِبْ ، فَتَوَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الْجُوَابَ لِعِبَادِهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ اللهُ تَعَالَى (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ) وَقَالَ تَعَالَى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) وقال عَزَّ وَجَلَّ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) وَهَكَذَا فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ .

وَأَمَّا السُّنَّةُ فَتَأَمَّلُوا هَذِهِ الْقِصَّةَ : عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّهِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : أَيُّ الْبِلاَدِ شَرُّ ؟

قَالَ : لاَ أَدْرِي فَلَمَّا أَتَى جِبْرِيلُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : يَا جِبْرِيلُ ، أَيُّ الْبِلاَدِ شَرُّ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي .

فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ ، فَمَكَثَ مَا شَاءَ الله ، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبِلاَدِ شَرُّ ؟ قَالَ : أَسُواقُهَا) ؟ قُلْتُ : أَيُّ الْبِلاَدِ شَرُّ ؟ قَالَ : أَسُواقُهَا) رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَالأَلْبَانِيُّ .

فَيَا سُبْحَانَ اللهِ: أَعْلَمُ الْبَشَرِ وَأَعْلَمُ الْمَلائِكَةِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَتَوَقَّفَانِ وَلا يَتَكَلَّمَانِ فِيمَا لا يَعْلَمَانِ ، فَمَا بَالْنَا أَيُّهَا الإِحْوَةُ يَكُونُ عِنْدَ الإِنْسَانِ مِنَّا نُتَفَّ مِنَ الْعِلْمِ فَيَتَصَدَّرُ الْمَحَالِسَ وَلا يَكَادُ يَتَوَقَّفُ فِي مَسْأَلَةٍ! بَلْ وَيَتَطَاوَلُ عَلَى العُلَمَاءِ وَيُوجِّهُهُمْ كَيْفَ يَقُولُونَ ، الْمَحَالِسَ وَلا يَكَادُ يَتَوَقَّفُ فِي مَسْأَلَةٍ! بَلْ وَيَتَطَاوَلُ عَلَى العُلَمَاءِ وَيُوجِّهُهُمْ كَيْفَ يَقُولُونَ ، وَمَاذَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَوَاقِفُهُمْ ، وَرُبَّمَا تَكُونُ ثَقَافَتُهُ الدِّينِيَّةُ مِنَ الجُرَائِدِ أَوِ الْمَوَاقِعِ الإِلكَّتَرُونِيَةِ ، وَمَا اللَّكُونَ مَوَاقِفُهُمْ ، وَرُبَّمَا تَكُونُ ثَقَافَتُهُ الدِّينِيَّةُ مِنَ الجُرَائِدِ أَوِ الْمَوَاقِعِ الإِلكَّتَرُونِيَةِ ، وَمَا اللَّكُونَ مَوَاقِفُهُمْ ، وَرُبَّمَا تَكُونُ ثَقَافَتُهُ الدِّينِيَّةُ مِنَ الجُرَائِدِ أَوِ الْمَوَاقِعِ الإِلكَّتَرُونِيَةِ ، وَمَا اللَّكُونَ إِلَى الكَلامِ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ! حَتَّى وَصَلَ هَؤُلَاءِ الْمُتَعَالِمُونَ إِلَى الكَلامِ فِي السِّلْمِ وَالْحُرْبِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَرْهَبُهُ كِبَارُ العُلَمَاءِ وَفُحُولُ الأَئِمَّة ، وَمَا السِّلْمِ وَالدِّيَانَةِ !!!

قَالَ الشَّعْبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُفْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَلَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَجَمَعَ لَهَا أَهْلَ بَدْر .

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : وَقَدْ كَثُرَ عَنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَعُلَمَائِهَا الْخُوْفُ مِنَ الْفَتْوَى وَالتَّهَيُّبُ مِنَ الدُّحُولِ ، فيهَا مَعَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْوَرَعِ ، قَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ رَحِمَهُ اللهُ وَكَانَ مِنَ التَّابِعِينَ : أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا يُسْأَلُ أَحَدُهُمْ عَنْ الشَّيْءِ فَيَتَكَلَّمُ وَهُوَ يَرْعُدُ !

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ : اللّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ : اللّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلّفِينَ) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . وَعَنْ أَبِي مُوسَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلّفِينَ) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتةٍ لَه : مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيُعَلِّمُهُ النّاسَ ، وَإِيَّاهُ أَنْ يَقُولَ مَا لا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَمْرُقُ مِنَ الدِّينِ ، وَيَكُونُ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ . رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ . وَإِيَّاهُ أَنْ يَقُولَ مَا لا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَمْرُقُ مِنَ الدِّينِ ، وَيَكُونُ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ . رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَحْدَثَ رَأْيَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ مَنْهُ إِنَّا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ مَنْهُ إِذَا لَقِيَ الللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَحْدَثَ رَأْيَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ مَنْهُ إِذَا لَقِيَ الللهُ عَنْهُ مَلًا هُوَ مِنْهُ إِذَا لَقِيَ الللهُ عَنْ وَجَلَّ . رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ أَيْضاً .

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ اللهُ قَالَ : أَذْرَكْتُ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا كَانَ مِنْهُمْ مُحَدِّثُ إِلَّا وَدَّ أَنْ أَخَاهُ كَفَاهُ الْحَدِيثَ ، وَلا مُفْتٍ إِلَّا وَدَّ أَنْ أَخَاهُ كَفَاهُ الْحَدِيثَ ، وَلا مُفْتٍ إِلَّا وَدَّ أَنْ أَخَاهُ كَفَاهُ الْخَدِيثَ ، وَلا مُفْتٍ إِلَّا وَدَّ أَنْ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا . رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ .

فَهَذِهِ - أَيُّهَا الإِحْوَةُ - جُمْلَةٌ مِنَ الأَدِلَّةِ الْقُرْآنِيَّةِ وَثُلَّةٌ مِنَ الأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ وَخُلَاصَةٌ لِكَلامِ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي تَعْظِيمِ أَمْرِ الْفَتْوَى ، فَهَلْ فِي ذَلِكَ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي تَعْظِيمِ أَمْرِ الْفَتْوَى ، فَهَلْ فِي ذَلِكَ لَنَا مُقْنِعٌ ؟ وَهَلْ يَحْصُلُ لَنَا زَاجِرٌ عَنِ الْقَوْلِ عَلَى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَعَنِ الْفَتْوَى بِغَيْرِ تَثَبُّتٍ وَلا مَعْرِفَةٍ 

﴿ وَهُلُ يَعُمُ لُكُ لَنَا زَاجِرٌ عَنِ الْقَوْلِ عَلَى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَعَنِ الْفَتْوَى بِغَيْرِ تَثَبُّتٍ وَلا مَعْرِفَةٍ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : إِنَّ الْوَاجِبَ حِينَئِدٍ أَنْ نَرُدَّ الأَمْرَ إِلَى أَهْلَهِ ، وَنَرْجِعَ إِلَى الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ ، الذِينَ عُرِفُوا بِالْعِلْمِ وَالْوَرَعِ وَأَمْضُوا سِنِيَّ أَعْمَارِهِمْ مَعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَقَدْ دَرَاتِ الْفَتْوَى عَلَى الذِينَ عُرِفُوا بِالْعِلْمِ وَالْوَرَعِ وَأَمْضُوا سِنِيَّ أَعْمَارِهِمْ مَعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَقَدْ دَرَاتِ الْفَتْوَى عَلَى الذِينَ عُرِفُوا بِالْعِلْمِ وَالْوَرَعِ وَأَمْضُوا سِنِيَّ أَعْمَارِهِمْ مَعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ ، وَقَدْ دَرَاتِ الْفَتْوَى عَلَى أَقُوا لِهِمْ ، وَانْتَشَرَتْ كُتُبُهُمْ وَفَتَاوَاهُمْ فِي الآفَاقِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكُرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُ أَحْسَنَهُ ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

## الْخُطَبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى حَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ .

أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الفَتْوَى أَمْرُهَا عَظِيمٌ ، كَانَ الْمُسْتَفْتِي مَطْلُوباً مِنْهُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْمُفْتِي ، وَالنَّاقَةُ بَهُ وَطُرُقاً وَطُرُقاً وَالتَّأَدُّبُ مَعَهُ عِنْدَ الاسْتِفْتَاءِ ، وَلِذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَدِيماً وَحَدِيثاً آدَاباً جَلِيلَةً وَطُرُقاً جَمِيلَةً يَتَحَلَّى عِمَا الْمُسْتَفْتِي ، وَهَذَا مِنْ رَفِيعِ الآدَابِ التِي زَحَرَ كِمَا دِينُنَا !

فَمِنْ ذَلِكَ : أَلَّا يَسْتَفْتِي إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلْفَتَوَى ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ أَوْتَقَ الْمُفْتِينَ عِلْمَا وَوَرَعًا ، لِأَنَّ هَذَا دِينٌ ، وَلا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُقَلِّدَ فِي دِينِهِ مَنْ لا يَعْلَمُ . وَهُنَا يَجِبُ أَنْ يُقَرِّقَ بَيْنَ العَالِمِ الذِي هُوَ أَهْلُ لِلْفَتَوَى وَبَينَ مَنْ دُونَهُ مِمَّنْ هُمْ عَلَى خَيْرٍ لَكِنْ وَهُنَا يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ العَالِمِ الذِي هُوَ أَهْلُ لِلْفَتَوَى وَبَينَ مَنْ دُونَهُ مِمَّنْ هُمْ عَلَى خَيْرٍ لَكِنْ لَيْسُوا مُتَأَهِّلِينَ لِلْتَصَدُّرِ وَالفَتْوَى .

فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ حَمَلَ شَهَادَةً شَرْعِيَّةً صَارَ أَهْلاً لِلْإِفْتَاء ، وَلَيْسَ كُوْنُ الشَّحْصِ صَاحِبَ قَلَمٍ سَيَّالٍ فِي التَّعْبِيرِ عَنْ أَحْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَالرَّدِّ عَلَى أَعْدَاءِ الإِسْلامِ ، لَيْسَ ذَلِكَ مُؤَهِّلاً لَهُ لِيَتَصَدَّرَ فِي فِي التَّعْبِيرِ عَنْ أَحْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَالرَّدِّ عَلَى أَعْدَاءِ الإِسْلامِ ، لَيْسَ ذَلِكَ مُؤَهِّلاً لَهُ لِيَتَصَدَّرَ فِي قَضَايَا الْمُسْلِمِينَ العَامَة ، وَكَذَلِكَ فَلَيْسَ الْخَطِيبُ الْمُفَوَّةُ أَوِ الدَّاعِيَةُ الْمُؤَثِّرُ هَوَ مَنْ يُسْتَفَقَى وَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ !

فَيَجِبُ أَنْ تُرَدَّ الأَمُورُ - وَحَاصَّةً مَا كَانَ حَطِيراً وَلِعُمُومِ الأُمَّةِ - إِلَى الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ ، مِمَّنْ شَابَتْ لِحَاهُمْ وَابْيَضَّتْ رُؤُوسُهُمْ فِي مَيْدَانِ العِلْمِ ، مَعَ الاحْتِفَاظِ لِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ عُرِفُوا بِالْخَيْرِ بَاللَّخِترَامِ والتَّقْدِيرِ ، كُلُّ بِحَسَبِ مَنْزِلَتِهِ اللائِقَةِ بِه .

وَأَمَّا مَنْ يَقُولَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ كِبَارُ سِنِّ وَلَايَفْهَمُونَ وَاقِعَ الأُمَّةِ ، بِخِلَافِ الدَّاعِيَةِ الفُلَايِي مِمَّنْ يَعْرِفُ التَّقْنِيَةَ الْحَدِيثَةَ ، وَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الأَّتْبَاعِ عَلَى مَوَاقِعِ التَّوَاصُل !!! فَهَذَا وَاللهِ مِنْ أَحْطَرِ الكَّمَّةِ عَنْ عُلَمَائِهَا !!! اللهِ مِنْ أَحْطَرِ الكُلامِ وَمِنْ أَسْوَءِ الْمَنَاهِج ، وَمِمَّا يُسَبِّبُ فِي عَزْلِ الأُمَّةِ عَنْ عُلَمَائِهَا !!!

وَأَقَلُ مَا نَرُدُّ بِهِ هَذِهِ الشَّبْهَةَ: أَنْ نَقُولَ: تَعَالَ أَيُّهَا الفَقِيهُ لِلْوَاقِعِ وَاعْرِضْ قَضِيَّتَكَ وَفَهْمَكَ عَلَى كِبَارِ العُلَمَاءِ ثُمُّ دَعْهُمْ يَحْكُمُونَ، بِنَاءً عَلَى عِلْمِهِمِ الرَّاسِخِ وَبِمَا أَعْطَيْتَهُمْ، أَنْتَ مِنْ فِقْهِكَ لِلْوَاقِع.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : وَمِنَ الآدَابِ التِي يُرَاعِيهَا الْمُسْتَفْتِي : أَنْ يُرِيدَ بِاسْتِفْتَائِهِ الْحَقَّ وَالْعَمَلَ بِهِ ، بَخِلافِ مَنْ يُرِيدُ بِاسْتِفْتَائِهِ الرُّحَصَ وَإِفْحَامَ الْمُفْتِي وَضَرْبِ أَقُوالِ العُلَمَاءِ بَعْضِهَا بِبَعْض ،

فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَفْتِي كَالْمَرِيضِ عِنْدَ الطَّبِيبِ فَيَقْصِدُ بِسُوَّالِهِ الْوُصُولَ إِلَى الْحُقِّ وَالْعَمَلِ بِهِ لا تَتَبُّعَ الرُّحَصِ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْمَقَاصِدِ السَّيْئَةِ .

وَمِنَ الآدَابِ : أَنْ يَصِفَ حَالَهُ لِلْمُفْتِي وَصْفَاً دَقِيقاً ، وَيُبِيِّنَ مُلابَسَاتِ الْمَسْأَلَةِ وَلا يُخَبِّئُ شَيْعاً ، وَيُبِيِّنَ مُلابَسَاتِ الْمَسْأَلَةِ وَلا يُخَبِّئُ شَيْعاً ، وَلا يَنْصَرِفَ مِنْهُ إِلَّا وَقَدْ فَهِمَ الْجُوَابُ تَمَاماً .

وَمِنَ الآدَابِ: أَنْ يَحْرِصَ الْمُسْتَفْتِي أَنْ يُظْهِرَ تَوَاضُعَهُ وَاحْتِرَامَهُ وَتَقْدِيرَهُ لِمُفْتِيهِ فَلا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَيْهِ أَوْ يَقْطَعُ حَدِيثَهُ أَوْ يَقْسُو فِي سُؤَالِهِ ، أَوْ يَقُولُ: قَدْ أَفْتَانِي فُلانٌ بِخِلافِ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَوْ يَقْطُعُ حَدِيثَهُ أَوْ يَقْسُو فِي سُؤَالِهِ ، أَوْ يَقُولُ: قَدْ أَفْتَانِي فُلانٌ بِخِلافِ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ لِكُلِّ مُفْتٍ فَتْوَاهُ ، وَلَوْ لَمْ يَرْتَضِيهِ لَمْ يَسْأَلْهُ ، فَمَا الْفَائِدَةُ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ .

وَمِنْ جَمِيلِ أَدَبِ الْمُسْتَفْتِي أَنْ يَدْعُو لِمُفْتِيهِ قَائِلاً : مَا تَقُولَ عَفَا اللهُ عَنْكَ ، أَوْ أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ، فَإِنَّهَا أَدْعِيَةٌ مُبَارَكَةٌ يَسْتَحِقُّهَا مَنْ أَفْتَاكَ ، وَهُوَ مِنْ رَدِّ الجُّمِيلِ ، وَهَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانِ .

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ : هَذِهِ جُمْلَةٌ مِنَ الآدَابِ الْجَمِيلَةِ وَجَعْمُوعَةٌ مِنَ الْخِصَالِ الْجَمِيدَةِ التِي يَنْبَغِي لَنَا التَّاَدُّبُ كِمَا مَعَ عُلَمَائِنَا وَوَرَثَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اسْتِفْتَائِهِمْ ! فَاللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اسْتِفْتَائِهِمْ ! فَاللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اسْتِفْتَائِهِمْ ! فَاللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَا نَافِعاً وَعَمَلاً صَالِحًا ، فَاللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمَا نَافِعاً وَعَمَلاً صَالِحًا ،

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَوْلِ عَلَيْكَ بِعَيْرِ عِلْمٍ ، اللَّهُمَّ ارْضَ عَنْ عُلَمَائِنَا وَاغْفِرْ لِمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنْ أَبْقَيْتَهُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَيْكَ بِعَيْرِ عِلْمٍ ، اللَّهُمَّ ارْضَ عَنْ عُلَمَائِنَا وَاغْفِرْ لِمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنْ أَبْقُهُمْ وَاحْفَظْ مَنْ أَبْقَيْتَهُ حَيَّا وَانْفَعْنَا بِعُلُومِهِمْ وَآذَا بِهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ . وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى فَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَسَلِّمْ عَلَى فَاللَّهُمْ وَسَلِّمْ عَلَى فَاللَّهُمْ وَسَلِّمْ عَلَى فَاللَّهُمْ وَسَلِّمْ عَلَى فَاللَّهُمْ وَسَلِّمْ عَلَى فَاللَّهُ مَنْ أَبْقُولُوا عَلَيْ فَاللَّهُ مَنْ أَبْلُهُ مَنْ أَنْفُولُوا عَلَيْكُ فَا لَكُومِهِمْ وَآذَا بِهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ . وَصَلِّ اللَّهُمُّ وَسَلِّمُ عَلَى فَا مِنْ أَنْفُولُوا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَنْ أَبْعُولُوا عَلَيْكُ فَا اللَّهُ مِنْ أَنْفُولُوا عَلَيْكُ فَا اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا أَنْفُولُوا عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْفُولُوا عَلَيْكُمْ وَالْعَلْمُ فَا أَنْفُولُوا فَاللَّهُ مِنْ أَنْفُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْ اللَّهُ مُ وَالْمُؤْمِلُ فَلَمُ اللَّهُ مَا أَنْفُولُوا مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَنْ أَنْفُولُوا مِنْ أَلَالُهُ مَا أَنْفُولُوا مِنْ أَلُولُوا مُعْنَا اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مَا أَنْفُولُوا مِنْ أَلَالُهُمْ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْنَا وَلَعْفُولُوا مِنْ أَلَالُوا مِنْ إِلَا لَا لَهُ اللَّهُ مِنْ أَلَالُوا مِنْ اللَّهُ وَسُلِمُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ أَلَالُهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَالُهُ مَا أَنْفُولُوا اللَّهُ الْعُلُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ الْمُعْنَا لِمُعْنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَا عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْ

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ، والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .